# 

# ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَهُ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْسِلِهِ الرُّسُلُ وَأُمْثُهُ، صِدِيقَةٌ كَانَا مِن قَبْسِلِهِ الرُّسُلُ وَأُمْثُهُ، صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ الطَّعَامُ أَنْظُرَ كَيْفَ نُبَيْنُ لَهُمُ الْآيكَتِ ثُمَّ انظُر أَنْ يُؤْفَكُونَ ۖ ﴾ لَهُمُ الْآيكتِ ثُمَّ انظُر أَنْ يُؤْفَكُونَ ۖ ﴾

ود أفك ، يعنى انصرف أو صرف ، أى يصرفهم غيرهم . وهذا يعنى أن هذا إيعاز من الشيطان ؛ لأن المسيح عليه السلام ما هو إلا رسول مثل من سبقوه من الرسل وأمه (صديقة) مصدقة بما جاء به ، والدليل على بشريتهما أنهما بحتاجان كسائر البشر لما يَقوِّم حياتهما من طعام وشراب وكساء ، والألوهية المدّعاة منهم تتنافى مع هذا الاعتقاد وهذا هو الإفك بعينه الذي يتصادم مع العقل المجرد عن الهوى . يقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ قُلُ أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمَالُكُ لَكُ مُنَالًا مَعَالًا يَمَالُكُ لَكُ مُنَالًا مُنْ اللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴿ لَا نَفْعَ أُوَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴾

والعقل يستنكر أن نعبد أحداً غير الله ، فغيره لا يملك أن يصنع الضر للخصوم . ولا النفع لنفسه أو لأشياعه وأنصاره بدليل أن الأعداء فعلوا ما فعلوه وما ملك عيسى عليه السلام أو الحواريون أن يضروهم ولا استطاعوا أن يفعلوا شيئاً ينفعون به أنفسهم .

ويختم الحق الآية بقوله : « والله هو السميع العليم » . وكلمة « السميع » تدل على قول . وكلمة « العليم » تدل على شيء يدور في الخواطر ، والشيء الذي يدور في الخواطر أهو حراسة سلطة زمنية جعلتهم يقولون هذا الكلام ؟ إنه سبحانه العليم

# بينوكة للتانكة

# 9111700+00+00+00+00+00+0

بذلك . فإن كان قد حصل كلام فهو قد سمعه ، وإن كانت قد دارت خواطر فى النفس فهو يعلمها ؛ لأن العاقل قبل أن يتكلم لا بد أن يدير الكلام فى النفس . وكل كلام لا بد له من نزوع . وهو سبحانه السميع العليم أزلا وأبدًا . ويقول الحق :

# ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ الْكِتَبِ لَا نَغْلُوا فِي دِينِكُمْ عَنْدُالُوا فِي دِينِكُمْ عَنْدُالُوا فَوْمِ قَدْ ضَكُلُوا عَنْدَالُوا مِن قَبْلُ وَأَضَكُلُوا كَنِيرًا وَضَكُلُوا عَنْ سَوَآء مِن قَبْلُ وَأَضَكُلُوا حَنْدُوا وَضَكُلُوا عَنْ سَوَآء وَنَّكُلُوا عَنْ سَوَآء وَنَّكُلُوا عَنْ سَوَآء السَّكِيلِ ۞ ﴿ السَّكِيلِ ۞ ﴿ السَّكِيلِ ۞ ﴾

عندما يوجد شيء مشترك بين النصارى واليهود يحدثهم الله بقوله: ويا أهل الكتاب، أما الشيء الحاص فهو يتحدث به لكل فئة بمفردها. والغلو هو أن يتطرف إنسان فى حكم ما إيجاباً أو سلباً. وهو إما الإفراط فى المنزلة العالية وإما التفريط فى المنزلة الدنيا. ولذلك نجد المتناقضات دائياً فى الغلو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا على - كرم الله وجهه -: ويا على ، يهلك فيك رجلان .. محب غال ومبغض غال ، ويقول : ويا على ،لا يجبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ، (١).

ويقول : ( يا على ستقاتلك الفئة الباغية )(٢) .

إن هناك من أحب سيدنا عليًا إلى درجة أنهم اعتبروه نبياً وقالوا : إن الوحى أخطأ عليًا وجاء إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أو اعتبروا عليًا إلهاً !! وكل ذلك غلو ، فقد أحبوه إلى منزلة فيها غلو وإفراط .

<sup>(</sup>١) رواه الطبران في الأوسط.

<sup>(</sup>٢) رواه المتقى الهندي في كنز العبال ، والحوارزس في جامع السانيد .

# 00+00+00+00+00+01KIVO

أما الخوارج فقد قالوا عن سيدنا على : إنه كافر . جاء الغلو ـ إذن ـ من ناحية المحين فجعلوه نبياً أو فوق ذلك مما يدخلهم في الشرك، أو من المبغضين القائلين بتكفيره وإخراجه من دائرة الدين ، ولذلك يجب ألا نغلو في الدين فلا نحب إنساناً ونرفعه فوق مستوى البشر ، ولا نبغض إنساناً وننزل به إلى الحضيض . بل يجب أن نعطى كل واحد قدره ومقداره الذي وضعه الله فيه ؛ لأن وضع الله له هو تكريمه :

﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ الْكِنَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَنِي وَلَا تَلْبِمُواْ أَهُوَآ ءَ قَوْرٍ قَدْ ضَلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَنِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآهِ السَّبِيلِ ﴾

( سورة الماثدة )

وجاء مثل هذا القول في آية أخرى :

﴿ يَنَأَهُلَ الْكِنْبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَشُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَـنَّ ﴾

(من الآية ١٧١ سورة النساء) وحتى نفهم أن مسألة الغلو إنما جاءت في ادعاءات ألوهية البشر ؛ قال الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِبْسَى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَلْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾

(من الآیة ۱۷۱ سورة الساه) فلا داعی للغلو بنسب الألوهیة له أو أنه ثالث ثلاثة . فإن كنتم متشككین ووصلتم إلى هذا الشك بسبب عدم عنصر الذكورة فی مجیء عیسی ، فافهموا أن كل الأشیاء جاءت به وكن ، به لأنه وإن وُجدت مقدمات للإنسان ، فَرَقَ هذه المسألة إلى واحد لم یأت من إنسال ، وستصل إلى آدم وآدم من تراب ؛ إذن كل الكون كلمة . وإن وجدت أسباباً فما طمره الله فى الكلمة الأولى ، فحین بجیء إنسان أنشیء بكلمة فلا تقولن : إن هذا شیء عجیب ؛ لأن الكون كله إنما نشأ بكلمة :

﴿ إِنَّكَ أَمْرُهُ وَ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١

(سورة يس)
وإن كانت الفتنة قد نشأت في ظاهر الأمر من أن المسيح ليس له أب في عالم
الإنسال وقانون التناسل ، فها كان يجب أن تكون الشبهة في هذا ؛ لأنه مخلوق من
أم ، وآدم مخلوق بلا أب ولا أم . وكان يجب أن تكون الفتنة في آدم أكبر . والكلمة
من الله تنشىء حياة . والحياة إدخال روح في مادة لتهبها الحركة والحس ومقومات

الحياة . إذن فالكلمة تقال من الله فتأتى الروح لتدخل فى المادة : ( وكلمته التقاها إلى مريم وروح منه ) . د وروح منه ) مثلها مثلها قال فى آدم :

﴿ فَإِذَا سَوْيَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلِجِدِينَ ٢٠٠

( سورة الحجر )

إذن فآدم كلمة ، وآدم روح منه ، وكذلك المسيح ، فلا شبهة هنا ولا شبهة هناك . ويطلب الحق من المنسوبين إلى السياء : (انتهوا خيراً لكم) . فإذا كنتم منسوبين إلى السياء فلا تذبذبوا أفكار الناس بمثل هذه المسائل ، وكان يجب أن تقفوا بعيسى عندما أراد الله له من تكريم ؛ لأن التكريم هو أن يكون أسوة حسنة ، فلو كان من جنس آخر غير البشر لامتنعت الأسوة فيه ؛ لأن الأسوة إنما تكون من جنس من يتبعها ، فلو رآه الناس خاشعاً متعبداً لما استطاعوا أن يفعلوا مثله لو كان من مادة أخرى غير مادة البشر .

وقلت مرة: لو أن إنساناً رأى أسداً يفترس في الغابة ويصول ويجول على الحيوانات ، أيفكر واحد من الرائين أن يجعل نفسه أسداً ؟. لا . لكن لو رأى فارساً مثله شجاعاً في حرب يصول ويجول في الأعداء فهو يقلده ويجاول أن يكون مثله . إذن فالأسوة لا تكون إلا مع وحدة الجنس ، فلو أنه لم يكن من جنس البشر لما صلح أن يكون رسولاً .

وقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ، لقد جاء الحق هنا بالحديث شاملًا لكل أهل الكتاب ؛ لأن كلا منها جاء بطرفي الأمور .. فاليهود اتهموا سيدتنا البتول المصطفاة مريم بما ليس فيها ، وأولئك جاءوا بالمغالاة في الجهة الأخرى ؛ لذلك يأمرهما الحق بعدم المغالاة ؛ لأن الحق لا يتعاند ؛ فهو شيء ثابت لا يتغير أبدأ ولا يتعارض . والإنسان إن رأى حدثاً من الأحداث بعينيه ثم طلب منه أن يحكيه فهو يحكيه الأن ويحكيه غداً ويحكيه بعد عام وتظل روايته واقعاً لأنه شهده وهذا هو الواقع المشهود يفرض نفسه عليه ، لكن الكاذب لا يذكر ذلك ، وقد يقول قضية ويكون فيها كاذبا فلا بد أن يغير من الحقيقة عندما يحكيها لمرة ثانية . ولذلك يقال ويكون فيها كاذبا فلا بد أن يغير من الحقيقة عندما يحكيها لمرة ثانية . ولذلك يقال ويكون فيها كذوباً فكن ذكوراً » .

# 00+00+00+00+00+0rrr.c

إن الذي يحكم الحق هو واقعة ؛ لأن المتكلم به يستقرى، واقعاً . لكن الكاذب لا يستقرى، واقعاً فلا يعلم ماذا كذب في المرة الأولى . ونذكر الكاذب الذي جلس يقول : مرة كنا سائرين وخرجنا من القرية ذاهبين إلى المدينة لنأق بحاجات عيد الفطر . وكانت الدنيا قمراً كالظهر وقوله : « قمراً كالظهر » هي التي تكشف كذبه ، فكيف يكون في ليلة العيد قمر ، وأول ليلة في عيد الفطر هي أول ليلة في شوال ، وليس فيها أي قمر ، الهلال يكاد يكون مخفياً .

إذن فالذي يستوحى واقعاً لا يتغير كلامه لأنه حق . والذي يستوحى غير الواقع . لا يذكر ماذا قال فيخلط . لذلك لا يقولن إنسان غير الحق لأن قوله سيتضارب . وإذا تضارب هذا القول في مسألة الألوهية فإن الناس قد تشك في منهج السهاء الذي يتبعونه . وإذا شك الناس في منهج السهاء فسيكون عليكم وزر إضلال الناس ؛ لأن الذي يتعرض لهذه القضية يجب ألا يجرب الناس عليه أي شيء من المخالفة . ولذلك قال سيدنا إبراهيم عليه السلام :

﴿ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِئْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾

(من الأية ٥ سورة الممتحنة)

لماذا قال سيدنا إبراهيم هذا الدعاء ؟؛ لأنه إن قال شيئاً ثم عمل بما يناقضه فقد يتصور من يراه أنه \_ والعياذ بالله \_ كذاب .

و قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ويا ليتهم ضلوا فقط فى ذواتهم بل هم يحاولون إضلال غيرهم . لذلك قال سبحانه :

﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْكُرْ كُفَّارًا حَسَدُا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْكُرْ كُفَّارًا حَسَدُا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم

وسبحانه يوضح لهم : لا تفعلوا ذلك حتى لا تضلوا ؛ لأن وزرك أن تعمل ، وهناك وزر آخر هو أن تُضَلِّل غيرك . ولذلك يقول الحق :

﴿ لِيَحْمِلُواْ أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ﴿ لِيَحْمِلُواْ أُوزَارَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ﴿ لِيَحْمِلُوا اللَّهُ ٢٥ مِورة النحل ﴾

# 0111100+00+00+00+00+00+0

قال الحق ذلك مع أنه قال : (ولا تزر وازرة وزر أخرى) . وحتى نفهم الأمر علينا أن نعرف أن الوزر الأول هو وزر الضلال ؛ والثاني هو وزر الإضلال .

و ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ، أى لا تقلدوا أناساً اتبعوا الهوى . والهوى هو لُطف موقع الشيء وقربه إلى النفس فيصنعه الإنسان على طريقة لا تنبغى . ولذلك كل كلمة و هوى ، في القرآن جاءت في مجال الحسران والضلال . وعندما نقراً قوله الحق : (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) .

وهو القائل سبحانه : (واتبع هواه فتردَى) .

وقد جاء الهوى فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به )(١) .

أى أن المطلوب أن يطوع الإنسان هواه لمطلوب الله . ومادام قد طوع هواه لمطلوب الله ، فهذا يعنى أن هواه الشخصى قد امتنع . و ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ، . إنّ هذا هو النهى عن اتباع الهوى الذي يضل ويكون سبباً في الإضلال عن سواء السبيل .

ويقول الحق بعد ذلك :

مِيْنَ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِتَ إِسْرَةِ مِلَ عَلَى لِيسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رواه البغوى في شرح السنة ، والتبريزي في مشكاة المصابيح ، والمتفي الهندي في كنز العيال .

00+00+00+00+00+017770

الحق سبحانه وتعالى يعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة تصبره على ما يلاقيه من خصومه من أهل الكتاب، وكأنه يقول له : إن هذا الأمر ليس بدعاً وليس عجيباً ؛ لأن تاريخ أهل الكتاب الطويل يؤيد هذا ، فها هوذا موقفهم من نبى الله داود ، وكذلك موقفهم من عيسى ابن مريم عليه السلام . وهذا يجعل لك أسوة بهؤلاء الرسل الذين نالهم من أذى هؤلاء . فالمسألة ليست خاصة بك وحدك ، وإنما هى طبيعة فيهم ، ويبسط سبحانه فى التسرية عن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يجعل موقفه موقف الصلابة الإيمانية التي لا تخاف ولا تهتز ، فينسب هذه الأشياء لنفسه فيقول :

﴿ قَدْ نَعْلُمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَئِكِنَ ٱلظَّائِلِينَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞﴾

( سورة الأنعام )

فمرة قالوا عن الرسول: إنه مجنون ، ومرة أخرى قالوا: و ساحر ، وثالثة قالوا: و كذاب ، وهم يعرفون كذبهم ، فهم على الرغم من اتهامهم للرسول بالكذب والجنون والسحر إلا أنهم لا يأمنون أحداً على مصالحهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو الأمين دائماً . وكان لجم أن يتعجبوا من موقفهم هذا ، ومن صدهم عن دين الله بالكفر ، وعلى الرغم من ذلك فعندما يكون هناك شيء ثمين ونفيس فلا يُؤمَن عليه إلا محمد بن عبدالله .

ما هذا الأمر العجيب إذن !!

لقد عرفوا صدق النبى صلى الله عليه وسلم وحقيقة رسالته ـ ما فى ذلك ريب ـ ولكن لأن لهم أهواء أصروا على الضلال تمسكاً بالسلطة الزمنية . هم يعرفون أن محمدا هو الأمين . ولذلك نرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع علياً ـ كرم الله وجهه ـ ويتركه فى مكة ليؤدى الأمانات التى كانت عنده لمؤلاء جيعاً .

إذن (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك). أي أنك يا رسول الله عندهم الصادق. أنت عندهم يا رسول الله عندهم الصادق.

# C171700+00+00+00+00+0

فى منتهى السمو الخلقى . ولو لم تقل إنك رسول من الله لكانوا قد رفعوك إلى أعلى المنازل . ولكنك ببلاغك عن الله زلزلت سلطتهم الزمنية .

ولقد حاولوا أن يثنوك عن الرسالة ، فعرضوا عليك الملك ، وعرضوا عليك الثراء ، ولو كنت تقصد شيئاً من ذلك لحققوا لك ما تريد . ولكنك تختار البلاغ الأمين عن الله .

لقد عرضوا عليك الملك طواعية . وعرضوا عليك الثروة . وزينوا لك أمر السيادة فيهم شريطة أن تتخل عن الرسالة . لكنك تختار السبيل الواضح الذي لا لبس فيه على الرغم مما فيه من متاعب ، تختار السبيل الذي يكلفك أمنك وأمن من يتبعك . إنك تتبع ما أنزل إليك من ربك .

ومن بعد ذلك جاءوا ليحاصروك في الشعب ليهارسوا معك الحصار الاقتصادي بتجويعك وتجويع من معك ، ومع هذا كله ما تنازلت عن البلاغ . وكان يجبد أن يفطنوا إلى أنك لا تطلب لنفسك شيئاً ، لا المال ولا الجاه بل أنت رسول من الله لا تأكل من صدقة أحد ، لا أنت ولا أهلك . وكان يجب أن يتساءلوا : لماذا تدخل بنفسك إلى هذه الحرب الضارية ؛ فلا أنت طالب جاه ولا أنت طالب مال ، ولا أنت طالب لمتعة من تلك المتع . وكان يجب أن يأخذوا العبرة ، فهم يعرضون ولا أنت طالب لمتعة من تلك المتع . وكان يجب أن يأخذوا العبرة ، فهم يعرضون عليه كل هذه الأشياء ، وهو يرفضها ؛ لأنه خاتم الأنبياء ؛ لذلك يتمثل فيه خير كل من سبقه من الأنبياء . يتمثل فيه على سبيل المثال ما قاله سليهان لوفد بلقيس ملكة سا

# ﴿ فَلَ وَاللَّذِهِ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ وَاللَّهُ مِلْ أَنَّمُ بِهَدِيدِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾

(من الآية ٣٦ سورة النمل)

إذن كان يجب على الناس أن يفطنوا إلى أن النبوة حينها تأتى إنما تأتى لتلفت الناس إلى السياء وإلى منهجها ولتنتظم حركة حياتها فى الكون ، وأن المنتفع أولاً وأخيراً بالمنهج هم أنفسهم ؛ لانهم هم الذين يشقون بمخالفتهم منهج الله .

وليجرد كل إنسان نفسه من كل شيء ولينظر إلى المنهج ولسوف يجد أنه في صالحه . فها هوذا سليهان الذي دانت له الدنيا وأعْطِلَ ملكاً لم يعطه الله لاحد من

# 00+00+00+00+00+C YTYEO

بعده فسخر الله له الربح وسخر له الجن يفعلون له ما يشاء . وكان سليهان يعطى الدقيق النقى للعبيد ليستمتعوا بالمطيبات ، ويأكل هو ما تبقى من نخالة الدقيق ، وكان ذلك دليلاً من الله أن هذه المناهج ليست لصالح نبى ، ولكن كل نبى إنما يريد بالمنهج صالح مَن أرسل إليهم .

وكانت مقاومة أهل الكتاب لنبى الله داود ، وكيف أنهم اعتدوا في يوم السبت فدعا عليهم داود عليه السلام فمسخهم الحق قردة ، ولعنهم في الزبور ، وكذلك قالوا الإفك في مريم البتول ولعنهم الله في الإنجيل ، ولم يكن اللعن إلا بناءً على ما فعلوا ؛ لذلك يذيل الحق الآية بالقول : وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ع .

والعصيان \_كما نعلم \_ هو العصيان في ذات الإنسان وفي أموره الخاصة التي لا تتعدى إلى الغير ، أما الاعتداء فهو أيضاً معصية ولكنها متعدية إلى الغير . مثال ذلك : الحاقد إنما يعاقب نفسه ، أما السارق أو المرتشى فهو يضر بغيره . إذن فهناك معصية وهناك عدوان ، المعصية تعود على صاحبها دون أن تتعدى إلى الغير ، أما العدوان فهو أخذ حق من الغير للنفس ، وضرو يرتكبه الفرد فينتقل أثرة إلى الغير .

ويقول الحق من بعد ذلك :

# ﴿ كَانُواْ لَا يَكَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَيِنْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ ﴿ فَعَلُوهُ لَيَنْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ ﴿

ونعلم أن حراسة منهج الله تعطى الإنسان السلامة في حركة الحياة على الأرض . وقد جعل الحق سبحانه في النفس البشرية مناعة ذاتية ، فساعة توجد في الإنسان شهوة على أي لون سواء في الجنس أو في المال أو في الجاه ، فقد يحاول الوصول إليها بأى طريق ، ولا يمنعه من ذلك إلا الضمير الذي يفرض عليه أن يسير في الطريق الصحيح . هذا الضمير هو خميرة الإيمان ، وهو الذي يلوم الإنسان إن أقدم على